

كانت طبيعة حَفْصَة البشرية تتغلُّب عليها في بعض الأحيان ، وتنسَى أنها تخاطبُ رسولَ الله ﷺ ،

ولذلكَ فقد كانت تَحْتَد أُحْيانًا ، وتعارض كلام رسول الله ﷺ ، كما تعارضُ أيُّ زوجة كلامَ زوجها ، وقد حُذَّرهًا أبوهَا مرارًا منْ هذه الحدَّة ، لأنَّ ذلك كانَ

يؤذى رسول الله على . فذات يوم ذكر الرسول ﷺ أصحابه الذين بايعه هُ تحت الشجرة فقال عنهم:

- لا يدخلُ النارَ إنْ شاءَ اللهُ من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها .. وفي اندفاع قالت حفصة :

- بلِّي يا رسولُ الله ! ألم يقل (تعالَى) : ﴿ وَإِنْ مَنْكُم إِلا وَاردُها كَانَ عَلَى رَبُّكَ حَتَّمًا مَقْضِيا ﴾ .

[41: [41] فتعجُّبَ النبيُّ ﷺ منْ مراجعتها لهُ وردُّهَا عليه وقالَ ﷺ : \_قد قال الله (عز وجل):

﴿ ثُمُّ نُنجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِئيًّا ﴾ . [مريم : ٧٧]

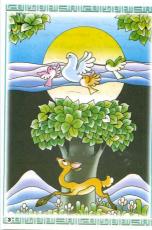

على أنْ ذلك كله لم يكن يضايق النبي ﷺ للدرجة التي يفكّر فيها في عتاب خفصة ، بل كان يفسحُ صدرةً عن آخره ، إكراماً لأبيها رتقديراً لم إقفه العظيمة في الإسلام ، إلى أن حدث ما جعل رسل الله ﷺ يضيقً بعضمة وتصرفاتها ، ريفكّر في تطلبتها بشكل جدىً.

فقد تمكنت الغيرة من قلبها ، واتفقت مع عائشة على سائر زوجات النبى ، كما راحت تشكّو من صيق المعيشة وتطلب النفقة والتوسعة من رسول الله ﷺ ، ولم يتحمّل الرسول على قذلك فطلة حقصة ، فحلست

في بينها تبكى بحرفة حتى كادت تهلك من البكاء. وعلم عمر بن الخطاب أن الرسول ﷺ طلق ابنته فاخذ يبكى في الم ويقول : حما يعيا الله بعمر وابنته بعدها .

ثمُّ انطلق إلى بيت ابنته فوجدها تبكى فقال لها : لعل وسول الله تَقَدَّ قَدْ طلقك . فازداد بكاؤها ، فعلم أبوها أنَّ الخبر صحيحٌّ فقال

في تأثر : - 12- الدالورية (مدر المسارية الدارورية (المسارية الدارة الدارية (المسارية المسارية الدارة الدارة ال

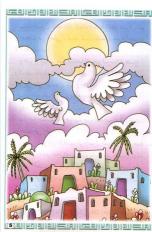

الكلك الذالة الكالك الدين العلق الدالة ا - إن أرسول الله مَثْنُ كان طلق مرزُهُ أخرى (اجعَكِ من أجلي ، فإن كان طلقك مرزُهُ أخرى لا أكليك أدداً .

وخرج عَمر من عندها لا يعرف ماذا يصنع ، وكيف يلتقى برسول الله الله بعد ذلك ، ونزل جبريل على الرسول الله وقال له : -إذا الله يأمرك أن تراجع خصة رحمة لعم

وقال له في حقها : - أرجع حفصة ، فإنها صواحة قوامة ، وإنها زوجتك في الجنة . ومشى عمر بن أخطاب إلى رسول الله على ، فوجده ،

معتولاً في إحدى حجراته ، وكان ناتما على حصير ، وقد أ أثر هذا الحصيرُ في جنبه ، فما إن وقعتَ عليه عينا عمرَ حتى اخذ في البكاء ، فاعتدل الرسولُ ﷺ وجلس وقال : حما يبكيك يا بن الخطاب ؟

فقالَ عمرُ : يا نبيُّ الله ، وما لي لا أبكي وهذا الحصيرُ قد ٱللَّر في ا القائد القائد

و ذلك قيصرُ وكسرى في النمارِ والأنهارِ ، وأنت رسولُ الله ﷺ وصفوتَهُ ، وهذه خزانتك ؟ مقال علاق

فقال ﷺ: \_يا بُنَ الخطاب ، ألا ترضى أنْ تكونَ لنا الآخرةُ ولهُم الدنيا ؟ ووجد عمر بنُ الخطابِ الظروف مناسبة لكي



الكالق الق الك العصرا الكال القال الدال الك الدارة من النساء ، وإس النساء ، فإن كل الدارة الك النساء ، فإن كل المن معك وملائكمة وجبريل ومكانيل ، وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . فاعلمة الراسول في انه لم يطلق نساءة ، فقد أمرة حبريل عرائل الدها ، وهنا تهال

وجهُ عمرُ وقالُ : - أفانز لُ واخبرُ الناسَ انكَ لمْ تطلُقْ نساءَكَ ؟ فقالَ يَنْهُ :

ـ نعمُ إن شئتَ . ودخلَ أبو بكر على رســولِ الله ﷺ فــرأى به ما رأى فسالَهُ :

ــما يغضبُكُ يا رسولُ اللهِ ؟ فقالَ ﷺ : ــهنُّ حولى كما ترَى يسألنني النفقةُ .

فقام أبو بكر إلى ابنته ، وقام عمرُ بنُ الخطابِ إلى حفصةً ، وقالاً في غضب :
حفصة ، وقالاً في غضب :

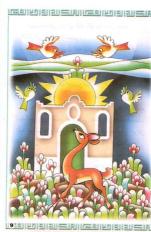

- كيفُ تسألُن رسولُ الله عَلَيْ ما ليس عندهُ ؟

فقلُّنُ في اعتذار وأسف : - والله لانسألُ رسولَ الله على شيئًا ليس عندهُ أبدًا . وأنزلَ اللهُ (تعالَى) في هذه المناسبة سورةَ التحريم

فقال (تعالى):

﴿ يِأْيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَوْضًاةَ أَزُواجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* قَدْ فَرِضَ اللهُ

لكُم تَحلَّةَ أَيْمَانكُم وَاللَّهُ مَولاكُم وَهُو الْعَليم الْحَكِيمُ \* وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْواجِه حَديثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وِأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وِأَعْرَضَ

عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبِأَكُ هَذَا قَالَ نَبَّأَني

العليمُ الْخَبِيرُ \* إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُمًا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُو مَوْلاهُ وَجَبْرِيلُ وصَالحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائكَةُ بِعُد ذَلكَ ظَهِيرٌ \* عَسى

رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبِدلُهُ أَزْواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلَمَات مُؤْمنات قَانتات تَاثبات عَابِدات سَائحات ثَيْبات

وأبكارا ﴾ .

ومًا إن سمعت نساء النبي عَن هذه الآية ، حتى ندمت كلُّ واحدة على إغضابها لرسول الله على ، واستغفرت لذَّنها ، خاصة عائشة وحفصة رضي الله عنهما ، فقد ففي الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

كانتًا هما السبب المباشر في ما حدث لرسول الله على . \_مكثتُ سنة أريدُ أنَّ أسألُ عمر بن الخطاب عن آية فيما أستطيعُ هيبةً له ، حتى خرجَ حاجًا فخرجتُ



- يا أمير المؤمنين ، من اللتان تظاهرتا على النبي عليه من أزواجه ؟

فقال عمر: -عجبًا لك يا بن عباس ، هما عائشة وحفصة !

ووعت نساء النبي على الدرس ، ووعته حفصة

جيداً ، وعلمت أنَّ طاعة زوجها وإرضاءه من أهمَّ واجباتها نحو زوجها ، وأنَّ اللهُ (تعالَى) فرضَ على

المسلمين جميعًا طاعة الله ورسوله ، ولذلك فقد حرصت حفصة رضي الله عنها على إرضاء زوجها

البشرية ، وانتصرت حفصة على طبيعتها البشرية ، فتخلُّتْ عن الْغَيْرة والاعتراض على رسول الله عَن ، وأصبحت نعم الزوجة ، تسعى الرضاء زوجها مهما

كانت التضحيات ، حتى رضى عنها الرسول على ، وماتُ وهو عنها راض. ولعارُّ فيما حدثُ بينُ النبيُّ اللهِ عَلَيْ وبينَ زوجاته من الغيرة والعظة ما يفيدُ المرأة المسلمة في حياتها الزوجية ،

فلا تَخلُو الحِياةُ الزوجِيةُ من بعض المشاكل ، ولو كانت

العاكالوالط المعي الناح الدالوالط المعا



بتكالة إلوا تع إلقيما البلك للة الواتع القيدا

التلكالوالمالوها التاكالوالمالوه منَ القرآن الكريم ، وفي هذا دليلٌ على ثقته بها وتقديره

لمكانتها ، كما أنه يشير إلى اهتمامها بالقرآن وحفظه ، وكانَ السببُ الذي دعًا أبا بكر لجمع القرآن الكريم في كتاب واحد خوفه على القرآن من الضياع أو النسيان ،

وكان عمر بن الخطاب هو الذي أشار عليه بذلك . فقد كان الصحابة رضوانُ الله عليهم أيام النبي عليه

بعد أنْ مات عددٌ كبيرٌ منْ حَفظَة القرآن ، فأشار على خليفة المسلمين أبي بكر بجمع القرآن في كتاب واحد ،

واستجاب أبو بكر فجمع عددًا من الصحابة وكلفهم بكتابة القرآن وجمعه ، فقاموا بالمهمة على أكمل وجه . وبحثُ أبو بكر عن إنسان أمين يمكنُ أنْ يأتمنهُ على كتاب الله ، فلم يجد غير حفصة رضى الله عنها ، فأودع لديها المصحف ، وبقى المصحف لديها في مأمن ، حتى جاءً زمنُ عثمانَ بن عفان فأخذَ هذه النسخة ، ونسخ منها نُسخًا أخرى ووزعها على الأقطار الإسلامية الختلفة ، 

يحفظونَ القرآنَ في صدورهم ، فلما تُوفِّي الرسولُ عَنْ ، خشى عمر بن الخطاب على القرآن من الضياع ، وخاصة

## حتى يُجْمَعُ الناسَ على قراءتها ، وكانَ رأيًا حكيمًا ،

حتى يجمع الناس على قراءيها ، و كان رايا حكيما ، حفظ الله به الرحدة بين المسلمين . ولا شك أن المسلمين مدينون بالفضل في جمع القرآن و حفظه لعظماء الصحابة ، ومن بينهم خفصة رضى

الله عنها التي حفظت المصحف .
وبقيت حفصة رضى الله عنها زمنا طويلاً ، وفي هذا الزمن اجتاحت الإسلام الفئى ، بسبب جهل كثير من الناس وحرصهم على الدنيا ، وعندنذ اعتزلت خفصة الناس وتفرغت في منزلها للغيادة ، ورفضت أن تدحاز



لفئة على حساب أُخْرَى ، ولذلكَ فقدٌ ظلتُ بعيدةً عَنِ الْفَتنة بقلبها وَبنفسها . وعاشتٌ حفصةُ رضى اللهُ عنها صواًمةً قواًمةً إِلَى أنْ

وَعاشتٌ حفَصةُ رضى اللهُ عنها صواًمةٌ قواُمةٌ إلى أنْ لقيتْ ربُها راضيةٌ في العام السابع والأربعين للهجرة . وقد خلّد التاريخ ذكرها وصنيعها العظيم ، حيثُ

وكانت حريصةً على هذه الوديعة الغالبة. • وهكذا كانت حقصةً رضى الله عنها مثالاً للمؤمنة الصادقة والزوجة الصالحة ، فعليناً أن نقسادى بها وننتفع بسيبرتها العطرة وأن نتعلم منها دروسا

تفيدنا في حياتما وبعد نماتما . رحم الله خفصة أم المؤنين رضى الله عنها الصوافة القائمة المى حفظت الصحف رنفعنا بسيرتها ، وبقع بناتما وأخواتنا وأمهاتنا بسيرتها العطرة ، وآخر دعواناً أن الحمة للدرب العلين .

> الكتابالقادم حفصة بنت خزيمة (أم المساكين)

حفصه بساحريمه ردانهای